## الثمن الأول من الحزب الثاني و الخمسون الثمن الأول من الحزب الثاني و الخمسون

لْقَدُ رَضِيَ أَلِنَّهُ عَنِ إِلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ أَلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَنْذَلَ أَلْسَكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْلَبَهُمْ فَنْحًا قَرِيبًا ١ وَمَغَا نِمَ كَيْدِيَرَةَ يَاخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ أَللَّهُ عَنِ بِزَّا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُو اللَّهُ مَغَانِرَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُرُ هَاذِهِ وَكُفَّ أَيْدِيَ أَلْنَاسِ عَنكُو وَلِتَكُونَ ءَايَةَ لِلْوُمِنِينَ وَيَهْدِيكُمُ صِرَاطًا مُّسَتَقِيًّا ۞ وَأَخْرِيْ لَوَ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَ اَحَاطَ أَلْلَهُ مِهَا ۖ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَةِ ءِ قَدِيرًا ۞ وَلُوَقَاٰتَكُمُو اللَّهِ بِنَ كَفَ رُواْ لَوَلُّوا الْهَ دَبِيرَ ثُمَّ لَا يَجِدُ ونَ وَلِيتًا وَلَانصَ بِرَآَّ اللَّهُ سُنَّةً أَشَهِ إَلَيْتِ قَدُّ خَلَتُ مِن قَبَلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ أِشَّهِ تَبُدِيلَا ۗ ۞ وَهُوَ أَلَدِ ﴾ كَنَّ أَيَّدِيَهُمْ عَنكُمُ وَأَيَّدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطِّنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنَ ٱطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ أَلَّهُ مِمَا نَعْمَ مَاوُنَ بَصِيرًا ١٥ هُمُ الذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ وَكُرْعَنِ الْمُسْبِعِدِ الْحُمَرَامِ وَالْمُتَدَى مَعْكُوفًا أَنْ يَتَبَلُّغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُوَّمِنُونَ وَنِسَآهُ ۗ مُّومِنَكُ لَّوْ نَعَلَمُوهُمُ وَ أَنَ تَطَوُّهُمُ فَنُصِيبَكُمُ مِّنَهُم مَّعَرَّةً بِغَايُرِعِلْمِ لِيُدُخِلَ أَللَّهُ مِنْ يَحْمَتِهِ مِنَ يَتَشَاءٌ لَوْ تَنَرَيَّا وُا لَعَذَّ بَنَا أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا لِلبَّا ۞ إِذْ جَعَلَ أَلَذِينَ كَفَنَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ جَمِيَّةَ أَلْجَلِهِلِيَّةٌ فَأَنْ زَلَ أَلَّهُ سَكِينَ تَهُ و عَلَىٰ رَسُو لِهِ ء وَعَلَى أَلْمُؤمِنِينَ وَأَلْزَمَهُ مُ كَامِنَةً أَلْتَقَوِيٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ أَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْمَاْ ۞ لَقَدُ صَدَقَ أَللَّهُ

لَقَٰكَدُ صَدَقَ أَلَّكُ رَسُولَهُ اللَّهُ عِا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمُسَجِدَ ٱلْحُرَامَ إِن شَاءَ أَنْتُهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَـالِمَ مَا لَمُ تَعُـلَمُواْ فَجُعَـلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحُــاً فَرِيبًا ۞ هُوَ أَلَدِتَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ وِبِالْهُدِي وَدِينِ إَلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى أَلدِّينِ كُلِّهِ وَكَ فِي إِللَّهِ شَهِيدًا ۞ تُحَكَدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاهُ عَلَى أَلْكُفِتَارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ تَرِيهُمْ رُكَّفًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلَّا مِّزَأَلْتُهِ وَرِضُوَانًا سِيمِا هُمُ فِي وُجُوهِهِ مِنَ أَثَرِ إِلسُّجُودِ ذَا لِكَ مَثَلُهُ مُ فِي التَّوَرِيْرَ وَمَثَالُهُ مُ فِي إِلاِنجِيلِ كُزَرْعِ الْخُرَجَ شَطْئَهُ و فَعَازَرَهُ و فَاسَّتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلَىٰ سُوقِهِ ٤ يُحْجِبُ أَلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ أَلْكُفَّارٌ وَعَدَ أَلَّهُ ۖ أَلَذِينَ ءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجُرًا عَظِيمًا ۞

إُللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ يَكَأَيُّهُا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُنَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ِ إِللَّهِ وَرَسُو لِهِ عَوَاتَّ قُواْ اللَّهُ ۗ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُمْ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرُفَعُوٓاْ أَصُوَانَكُم فَوْقَ صَوُّتِ إِلنَّيِجَءِ وَلَا تَجَهُرُواْ لَهُ وِبِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضِ أَنْتَحْبُطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تَشَعُرُونَ ١٠ إِنَّ أَلِذِينَ يَغُضُّونَ أَصُّوانَهُمْ عِندَ رَسُولِ إِللَّهِ أَوْلَإِنَّكَ أَلَذِينَ اِمْتَعَنَ أَلَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّاقَبُوكُ لَكُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرُك عَظِيمٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَّرَآءِ أَكُحُرُنِ أَكُثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ۗ ۞ وَلُوَانَّهُ مُ مَ سَبُرُواْحَتَّىٰ تَخَرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّكُمٌّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُّمُ ۞ يَآيَّهُا أَلَذِينَءَ امَنُواْ إِنجَآءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصْبِعُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُنُمُ نَادِمِينٌ ۞ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُرُ رَسُولَ أَللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُرُ فِي كَثِيرِ مِّنَ أَلَامْ لِلَعَنِتُّ مُّولَكِنَّا ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُوا لِلا يَمْنَ وَزَيَّنَهُ وفِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَكُتَّهَ إِلَيْكُوا أَلْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَإَكَ هُمُ أَلْرَاشِدُونَ ۞ فَضَلَّا مِّنَ أَلَّهِ وَنِعُهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ٥

وَإِن طَآهِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَالُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَبْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتِ اِحْدِيْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرِي فَقَانِلُواْ الِيِّ تُنْمِغِ حَتَّى تَغِنَّهَ إِلَى ٓ أَمْرِ إِللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَ تُ فَأَصِّلِمُواْ بَبْنَهُمَا بِالْعَدُل وَأَقْسِطُوَّا إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُقُلِسِطِينٌ ۞ إِنَّ مَا ٱلْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمُّ وَاتَّكَوْاْنَلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُدَحَمُونَ ۗ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَا مَنُواْ لَا يَسُخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسِيَّاأَنَّ يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَّاءٍ عَسِيَّ أَنْ تَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ " وَلَا تَالِمِزُوٓا أَنفُسَكُمُ وَلَا تَنَابَزُواْ بِالْاَلْقَابُ بِبِسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمانُ وَمَن لَرُّ يَتُبُ فَأُوْلَإِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا ۚ اجْتَنِبُواْ كَنِيرًا مِّنَ ٱلطَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثُّهُ وَلَا نَجَسَّ سُوْاْ وَلَا يَغْتَبَ بَعَضُكُمُ بَعْضًا اَيُحِبُ أَحَدُكُمُ وَ أَنْ يَاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَتِيتًا فَكَرِهُ ثُمُوهُ ۗ وَاتَّكُواْ اللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهُ تَوَّا بِكُرَّحِيثُمْ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُمُ مِّن ذَكَرِ وَأَنْبَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ وَشُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوُّا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ أَلَّهِ أَتُّقِيكُمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيكُمْ خَبِيُّ ۞

قَالَتِ الْاَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّهُ تَوُمِنُواْ وَلَكِ نَ قُولُوًا ۗ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ إِلاِّ عِلْ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ و لَا يَلِنَّكُمُ مِّنَ اَعُمَالِكُمُ شَيًّا إِنَّ أَلَّهَ عَعُورٌ رَّحِيكُمْ ١ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمُ يَرْتَابُواْ وَجَهَٰدُواْ بِأُمُوَ لِلْهِمُ وَأَنفنُسِهِمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَوْلَإِلَّكَ هُمُ الصَّادِ قُونَ ٥ قُلَ اَنْعُـَالِمُونَ أَللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعَـُلُوْ مَافِي إِللَّهَ مَوْتِ وَمَا فِي إِلَا رُضَّ وَاللَّهُ مِكُلِّ شَكَّ ءٍ عَلِيكُمٌ ۞ يَكُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ اَسْلَمُواْ قُل لَّا تَكُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَمْكُمْ بَلِ إِللَّهُ يَكُنُّ عَلَيْكُورُ أَنْ هَدِيكُو لِلاِ يمنِ إِن كُنتُمْ صَلْدِ قِينَ ۞ إِنَّاللَّهُ ۗ يَعُلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا نَعُـمُلُونَتُ ۞ مرألتك ألتخمز التجيم نَّ وَالْقُرُعَ انِ الْجِحِيدِ ۞ بَلْ عِجِبُوٓا أَنْ جَاءَ هُم مِّمُنذِ رُ مِّنْهُمْ فَقَالَ أَلْكَهِزُ وِنَ هَاذَا شَحَةً ﴾ عَجِيبٌ ۞ آ. ذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ذَ الكَ رَجُعُ بَعِيدٌ ﴿ قَدْ عَلِنَا مَا نَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَبْكُ حَفِيظٌ ۞ بَلَ كَذَّ بُواْ بِالْحَقِّ لَتَاجَآءَهُمْ فَهُ مْ فِهُ مْ فِي أَمْرِ، مَرِجٌ ۞ اَفَ لَمْ

حَفِيطَ ۞ بَلَ كَذَبُوا بِالْحِقِ لِمُتَاجَاءُ هُمُ فَهُمْ فِهُمْ فِهِمْ فِهِمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكُمُ يَنظُوُوۤ أَإِلَى أَلْسَكَآءِ فَوْقَهُمُ كَيَفَ بَنيَئُنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَالْمَامِنَ فُرُوجٌ ۞ وَالْارْضَ مَدَدُ نَهَا وَأَلْقَيْنَا فِنِهَا رَوَلِينَ وَأَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَفْجِ

بَهِيجِ۞ تَبُصِّرَةً وَذِكْرِيْ لِكُلِّ عَبُدِمِّنِيبٌ ۞

وَنَزَّ لُنَا

## الثمن السادس من الحزب الثاني و الخمسون

وَنَزَّ لَنَامِنَ أَلْسَمَآءِ مَآءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَجَنَّتٍ وَحَبَّ أَكْتَصِيدِ ۞ وَالنَّخُلُ بَاسِقَاتٍ لَمَّا طَلُعٌ نَضِيدُ ۞ رِّزُقًا لِّلْعِبَادِّ وَأَخْيَلُنَا بِهِ مِلْلَةَ مَّيْتًا كَذَالِكَ أَكْذُوجُ ۞ كَذَّبَتُ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصَّحَكِ الرَّسِّ وَثَكُودُ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَازُ لُوطٍ ﴿ وَأَصْعَابُ الْمَايَكَةِ وَقَوْمُ ثُبَّعٌ كُلُّ كَذَّبَ أَلرُّسُلَ فَقَّ وَعِيدٍ ۗ ٥ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْاقَلِّ بَلْ هُمْرِفِي لَبُسِمِّنُ خَلْقِ جَدِيدٌ ِ ۞ وَلَقَدَ خَلَقُنَا أَلِانْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا ثُوسَوِسُ بِهِ مِ نَفْسُهُ و وَنَحَنُ أَقُلُرَبُ إِلَيْهِ مِنُ حَبْلِ الْوَرِبَّدِ ۞ إِذْ يَتَكَفَّى أَلْمُتَكَقِّيَانِ عَنِ الْيُمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ١ هَا يَلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١ ﴿ وَجَاءَ تُ سَكُوةُ اللَّوُتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَجِيدٌ ۞ وَنَفِخَ فِي إَلْصُّورٌ ذَ الِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ۞ وَجَاءَ تُ كُلُّ نَفْسِمَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ۞ لَّقَدُكُنتَ فِي غَفُلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَـرُكَ أَلْيَوْمَ حَدِيدٌ ١ ﴿ وَقَالَ قَرِبُهُ وَهَذَامَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَهَنَّ مَكُلَّ كَهِ الْإِعَنِيدِ ۞ مَّنَّاعِ لِّكُنْيُرِمُعْتَدِ ثُمِربِبٍ ۞ الذِ حَجَمَلَ مَعَ أَلْلَهِ إِلَهَا ـ اخَرَفَأَلْقِيَنْهُ فِي إِلْغَذَابِ إِلشَّدِيَّدِ ۞ قَالَ قَرِينُهُ و

وَقَالَ قَرِينُهُ و رَبَّنَامَآ أَطُغَيْتُهُ و وَلَكِن كَانَفِ ضَلَالِ بَعِيدٌ ٥ قَالَ لَا تَخْفَعِمُواْ لَدَي وَقَدُ قَدُّمُتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۞ مَايُبَدَّ لُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَاأَنَا بِظُلِّمْ لِلْعَبِيدِ اللهِ يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ إِمْنَالَأَتِ وَتَقَوُلُ هَلَمِن مَزِهِيْرِ اللهِ وَأُزُلِفَتِ إِنُّجَنَّةُ لِلْكُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٌ ﴿ هَاذَامَا تُوعَدُّونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ١ مَّنْ خَيِثِيَ أَلرَّحُمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۞ اندُخُلُوهَا بِسَلَرِ ۗ ذَالِكَ يَوْمُ الْمُخُلُودِ ١ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ فِهَمَّا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ۗ ١ وَكَهَ اَهْلَكُنَا قَبُلُهُم مِّن قَرْنٍ هُمُوٓ أَشَدُّ مِنْهُم بَطَشَافَنَقَّبُواْ فِي الْبِلَدِّ هَلَمِن يَجِيصٌ ١ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَذِ كَرِي لِمَن كَانَ لَهُ وَقَلْبُ أَوَ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۚ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلسَّــمَوَاتِ وَالْارْضَوَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّنَةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَامِن لَّغُوتِ ۞ فَاصِّبِرٌ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِحَ بِحُدِ رَبِّكَ فَبُلَ طُلُوعِ إِللَّاكَمِسِ وَقَبْلَ أَلْغُرُوبِ ٣ وَمِنَ أَلْيُلِ فَسَبِيِّهُ وَإِذْ بَارَأَ لَسُّجُودٌ ۞ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْكُنَادِ ع مِنمَّكَانِ قَرِبِ ١ يَوْمَ بَينَ مَعُونَ أَلصَّيْحَةً بِالْحَقُّ ذَا لِكَ يَوْمُ الْحُورُ ﴿ ١ إِنَّا نَحُنُ خُحِ م وَغُيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ ﴿ يَوْمُ تَشَّقُّونُ الْارْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَا لِكَ حَشُرُعَلَيْنَا يَسِيرُ ۞ نَّحُنُ أَعُلَوْ بِمَا يَقُولُونَ ۗ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبِّ إِ فَذَكِ رَبِا لَقُرْءَ انِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٌ ٥

مرألته التخمز الترجيب وَالذَّرْيَاتِ ذَرْوًا ۞ فَالْحَمِٰلَاتِ وِقُـرًا ۞ فَالْجَيْرِيَاتِ بُيْنُــرًا ۞ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمُرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَاذِقٌ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لُوَقِعٌ ۗ ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ أَنْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمُ لَفِي فَوَلِ مُخْتَلِفٍ ۞ يُوفَكُ عَنْهُ مَنَ افِكَّ ۞ قُئِلَ أَلْخَرَّ صُونَ ۞ أَلذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سِنَاهُونَّ ۞ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ۞يَوۡمَهُمۡعَكَى ۚ لَٰبَّارِيُفُنَنُونَّ ۞ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمُ ۗ هَاذَا ٱلذِّبَ كُنتُم بِهِ عِنْسَتَعُجِلُونَ ١ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّكِ وَعُيُونٍ ٥ - اخِذِينَ مَا ءَ اِتِيْهُمْ رَبُّهُمُوْءٌ ۚ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَبَلَ ذَ الكَ مُحَسِنِينٌ ۞ كَا نُواْ قَلِيلَا ۗ مِّنَ أَلْيُلِمَا يَمْجَعُونَ ۞ وَبِالَاسِجارِهُمْ يَسُتَغْفِرُ وَنَ۞ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلَّسَّ آبِلِ وَالْحَوْمُونَ وَفِي إَلَارُضِ ءَايَكُ لِلْوُقِنِينَ ۞ وَسَفِي أَنفُسِكُمْءُ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ۞ وَفِي اللَّهَآءِ رِزُقُكُمْ ۗ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ إِنْسَكَآءِ وَالْارْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِّثُلَ مَآأً نَّكُمْ لَنَطِقُونَ ۗ ۞ هَلَ آبَيْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ أَلْمُكُرِمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْ إِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمُ فَوَمُ مُنكَرُونَ ١٠٥٥ فَرَاعَ إِلَى آهَلِهِ عَلَاءَ بِعِجُلٍ سَمِينٍ ۞ فَقَرَّبَهُ ۚ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ۖ ۞ فَأُوۡجَسَمِنْهُمُ خِيفَةً ۚ قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمْ عَلِيهِ ۚ ۞ فَأَقَٰبَكَتِ إِمْرَأْتُهُ وَفِي صَرَّةِ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيهُ ا قَالُواْ كَذَا لِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وَهُوَ أَنْحَكِيهُ أَلْعَلِيمٌ ۞ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمُ وُ